











قَالَ (جُحَا): إِنِّكَ وَلَا شَكَّ مَجْنُونُ ، وَهَذِهِ القِصَّةُ لَا يُصَدِّقُهَا أَحَدُ ، فَهَلْ يُوجَدُ مَنْ يُخَاطِرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّرَاهِم ، وَيَرْمِى بِهَا؟! مَنْ يُخَاطِرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّرَاهِم ، وَيَرْمِى بِهَا؟! إِنَّ مَا نَزَلَ عَلَى هُوَ جَوَابُ دُعَائِكَ مَن عَرَائِنِ اللهِ الواسِعَةِ!!





وَاسْتَمَرَّ النِّقَاشُ بِيهِما طَوِيلًا، و (جُحَا) لَا يَتَزَحْزَحُ عَنْ قَوْلِه، وَأَخِيرًا قال الغَنِيُّ: لَا يَتَزَحْزَحُ عَنْ قَوْلِه، وَأَخِيرًا قال الغَنِيُّ: لَا يُمْكِلُ مَنْ حَسْمُ هَذَا النِّلْ فِي لَا يُمْكِلُ مَنْ حَسْمُ هَذَا النِّلْ فِي المَحْكَمَةِ.. هَيَّا بِنَا إِلَى القَاضِي ...



قَالَ الغَنِيُّ : أَنَا آتِيكَ بِبَغْلَتِي وَعَبَاءَتِي !!







بدأ الغَنِيُّ يَحْكِي قِصَّتَهُ، ولَمَّا الْتَهَى قَالَ القَاضِي: وَأَنْتَ يَا (جُحَا) مَاذَا تَقُولُ:

قَالَ (جُحَا): سَلَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَانِي دِرْهَمًا وَاحِدًا فِي يُومِ مِنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو يُومِ مِنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مِنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مُنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مُنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مُنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مُنَ اللهِ خَانَهُ كُرِيمٌ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِي الكَثِيرَ والقَلِيلَ ، وَإِنَّ سُبْحَانَهُ كُرِيمٌ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِي الكَثِيرَ والقَلِيلَ ، وَإِنَّ مِمَا يَدَّعِيهِ عَلَى بَاطِلٌ .



وإِنَّ مَا يَدَّعِيهِ لَيْسَ إِلَّا مَكْرًا وَخِدَاعًا لِيَا ثُخُذَ مِنِّى مَالِي، وَلَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدَّعِى عَلَى النَّاخُذَ مِنِّى مَالِي، وَلَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدَّعِى عَلَى النَّاخُذَ .





قَالَ (جحا) هل سَمِعْتَ ياسيِّدى القَاضِي إلى هَذِهِ الدَّعْوى الجَدِيدة ؟! إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَدَّعِي أَيضًا أَنَّهُ صاحب مَا تَمْلِكُهُ يَدَاى ، بل إِنَّه قد يَتَمَادَى في إِدِّعَائِه إِلَى مَا أَرْتَدِيهِ مِنْ مَلابِسَ ، وَيَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ العَبَاءَةَ له أَيْضًا . فَارْتَبَكَ العَنِيُّ وَقَالَ : أو لَيْسَتْ هَذِهِ عَبَاءَتِي التي أَعَرْتُك إِياها ؟!



حَرَجَ الغَنِيُّ حَزِينًا مُتَأَلِّمًا، أَمَّا (جُحَا) فَقَدْ رَكِبَ البَعْلَةَ وَعَادَ بِها وبِالعَبَاءَةِ إِلَى دَارِهِ مطمئنًا رَاضِيًّا ... الماسم المعالى (العمر) ما ا

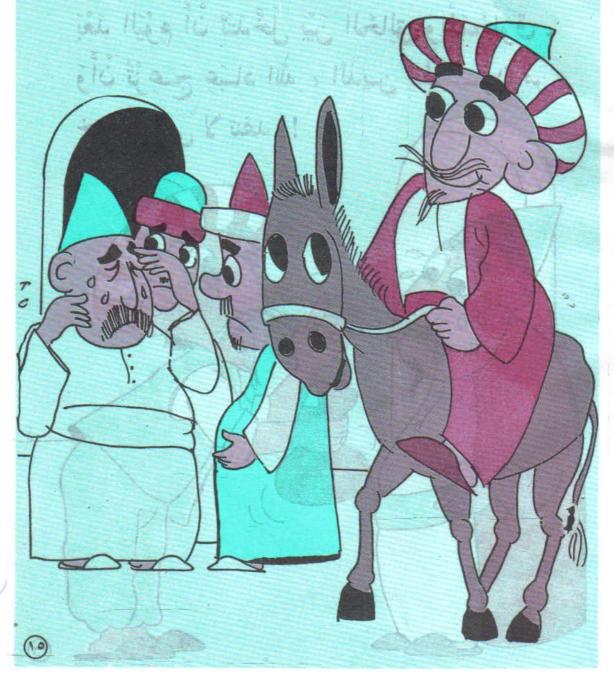

